



ابه والتّابعين ومرفياً لاهمباحد ماير فهقول لعبدالحقال المحركاه خادم اهل لبيت محتمة الصوفية وكملت نيه انوارالعارفين حضرة سولانا الحبيب شيخالسادات السيدعلويلحد بافقيه بنوالعلوي القادرى ففعنا التسرير بأنوارة وامذ بعلومه واسراره امين اماشوسلسل لسيدشيخ الجفري الشينح الكامداخ الولي لواصلحض السيداحد ابن المحوم للشبيد عبدالرحن الجفري القادري وببين شيخنا شيخ الشادات حضرة فىكتاب واحد نفعناالله بهسا وبإسلا فى لدين والدينا والإخرة يِّنْ كَضِّانَ أُونَيْ يَازْكُضِّنْ قَلْبُ كَ وَيْنِ ذِكْرِنُهُ مِا فِكُتِّي كُنْبُأُ وَيُكِيِّ ڮٛٲۘڎۯڲۻؘۘؽٙٵڔڣؠٛڽٛػڞٙٲٮۜٛۺۘؾؙڰۘۘؠؽٙ نَمَّا نَوْزَكُفِنَا كِيَا نِيْ آوِنَهَا نَ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ وُ

بَّهُ نَامِينَ كَابَاثِرُ كِلْمُرْكَنَّةِ كُنْبِ وَبِكُضِي فِينَ تُكِابُرُهُ كَ فِبُومُ مَا خُرِّ رَيْ إِوْ دُلَجِمَاً وُ ثُي نَدٍ بركفيت وبنراسه نعالاه ٳڔڽ؋<u>ڹۏڋ</u>ؠٛػٲڗؽؙڕؾٙڽؙٵ ٦ الله المالة وتأوث علوية

ڟڔۑؙٛۼ<u>ٙ</u>؋ٙۅۣٮؘۻٙۅڸؙڡٛۯۺؽؚڮٙڔڰۜؠؘۜٙڋؘٳؙڶڣؾؙؙڟؘڷ ؙۻۅۘڰۻؘ۪ۘؠؗٛؠؙ۫ڣ۠ڞؙ؋ؚڔ۠ۑٛؿؘؾۺؙڷۣػٮٛٛۮڣؽۯڮٛۯڰ۪ٙ؆ٙ ئتَ أَلَاثُوَ ارُالْكِيِّتَةَ فِلْلْفُيُوْضَاتِ الْعَكَوِيَّةِ بِثُمْ تِوْجَى نِيَا بَالِيَثُ بِيْنَكَفِنْ شَيْءُ وَالبَّكَ كَالِيُونَيَا مَنَوُوْرُ يُوْتِدَ مُثُ ڵۿڗۘۢۯؠٙۑڵۯڒۼڮػؙؚٞۼؙٞؗٛؗٛؗؗٛؗؠٛڗؖڶڡٙٲۏٙۯڮۻٙٵڲۉؙؠؽڮٙڣؚڽٛ ڒؖۯ*ۄۿڔڹ*ؽۯڣٙٳڎؽؘػٳڋ<del>؋ؿ</del>ؽڲۻٛڞۯڛڗ۬ؽؙؗؠؙٛڝؙۯؽڲػڣٙڲٛ <u>ڲ</u>ٳڋٚڂؾؙ۠ۘؾؘٵڶؙٲۻٙۅڬۥؘؘۮڋٚۅڔۧؽۣۊۻۯؾؙ ؙٟؿٚٙ*ؽ*ۺۣؽڣؘۅٙۯػۼؙؠٛڹؘؽۣڝۜڷٙٙڶ۩ؗ۬ػڶؽٵ<sub>ڲ</sub>ۛؖڗڛٙ يْثَالِيَ شَرِيْعَتَىٰ حَيَانَاكِرَ وَرُكَفَّهُمَ عَلُوتَيَّهُ قَا ؞ؖۯۯڛؾۧ؋ٙڂڴٳۮؾٙ؋ڟٙڕؽ<u>ڣ</u>ٙ؋ػۻ۠ ۦۯػؙڞؙۯؿۘؽٛػٳڷؾڰ۠ٵڎٙػڗؙۺ۬ؿؙڗؙڟؙۺۜؽڿٛڝۮۏ

تَلَتَّال مَكَّة مُعَظِّمُه ؽۯڴڣۜ؆ۮۯػڣؙػٲڹٙڂؽٛۊؙٞٛٛٛڡۊٞڶۑ؞ٙ التثييد علو كأحم كالمقيدوب ٚۉڸۑؽٵٷۯڲڣڰڴؠؙۛۺٙٳؠ*ۯڰۿ*ٛٳۊۯڲڣڎڮ ٳۻٷػڣٙؠٛٛۓٛؽؙڰ۪ڹۯڷۺؙ۠ؽؙۼٵڶڣؚڗێڠ ؠۅٙٲٮٚٵڲٙڛؚؾؙؙؙ۠ٛؗؗٛۮٳۅٙۯڲڣؘۣؽۘؠ وَمُنْ مُرْمَنَّهُ وَ كُمُّ الْوَشِينِ وَإِنَّا كُورُ أُورَقِّهُ مُرسَيِّهِ عِلْمُعْطَا لَحَيِيْهُ سَيْمٍ بَنُ المتفري ونوايله عنداك

مرة سيك ناالحيد ) فبنى شا نبتت بوت پرورد نبتت بوت پرورد المرشيف كنار إلجادي إنتاكا وا

مُرْجِيْرِتُ وِضِقَابُ تُنَّ فَبَنَّ ثُلَّاثُ مَيْلِ نِّبَةً اِنْتَ بِيَرِنْهُ نَا يَكَمَّارَيْ كُنْـُهُ َ مِنْ مِنْ مِرَ - مِنْ مِهُ مِهِ مِنْ مِنْ عِنْهِمُ غِنْ مِنْ وَرَكِنِي لَنْ بِمِمْ كَنْ مُوسُلُ شَكُو ثَرَيْ كَضَكُ مُد دنْيَاوِلُمْ الْخِرَيِّوْلُمْ آللهُ تَعَالَىٰ بَرَ ا، سبر مراناكوم،



للعارف الرتبانى والصوفى لحقانى المرشدة للجلى والواصل لولي كامل لا نوار ومنبغ لمرارضا الفيوضا والكثيث والكثرامات سلالة الصطفاح قدوة الهل لصفاشيخ السادات مؤلانا و ذخرنا في الكل لحسينى الحبيب لسيد علوي القادري



نَرْجُوكَ يَارَبُ الْوَجُودُ اسبل على أ نَضَلاً وَلطُفًا يَا وَدُودُ بالمصطغ إلهادي نَرْجُوكَ بِالنِّيكِيرِ الْجَيْدُنْ الطف بنايوم الوعيث فالحشربينالوا

في لحشوب الواقيفين نَوْجُوكَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامُ وَالرُّكُنِ لَاَسْعَدِ وَالْفَامُ وَالْحِدْرِبَلِّغِنْنَا الْمَسَرَامُ وَالْحِدْرِبَلِّغِنْنَا الْمُسَرَامُمْ بِالطَّائِفِيْنَ الرَّاصِٰرِيْنِ

يَارَبِ بِالْمَادِى لْبَشِيثِرْ ضِفَوْوَسَاغِ بَاتَدِيْن وَاغْفِرْذُ نُوْبَ الْمُنْ ويجاو جاو المبتباع ويجاه آضحاب العتباه اِدْفَعَ بِالْطُفِكَ الْوَ بَاهُ يارب بإلال الكورام الظَّأَهِرِبْنَ أُولِي الْمَقَّآمُ والصحب آثه باب اليغامر وَالتَّابِعِينَ الِكَالْيَةِ

وَبِالْبُعُمَّارِيّ الأمِتَا مُرْ فكلآه ماعتياالظلاثر بالآولياء الضالحيين وَلَا تَقِيبًا ءِالْعَ وَالْأَصْفِياءِ السَّالِكِينْ بِالْقُطْبِ عَبْدِالْقَادِرِ ا مَنْ فَازَ فِي الْأَكَارِرُ فِي كُلِّي غَوْثٍ قَاخِرِهُ وَ فَاقَ فَوْقَ الْوَاصِلِينُ

وَعِبَدِّ نَاالْقُطْبِ الْوَكِيْ ذَاكَ الْمُقَدَّةُمُ كُلُّ وَبِالِ بَاعَلَوِيْ جَمِيعُ آهلل أكرامة باسميثع ن هُ مُ لِنَاحِمْنُ مَنِيعُ مَوْلَالِكَ وِيْلَةِ الْعَ وَالْغَوْثِ سَقّانِ الْكَرْمُ آصٰلاِ کنا دُنیا و دید

وَيُحِقُّ عِيْضَارِ الْمُسُلَّاى اُخْدُلُ لَنَاكُلُّ لَعِياءِ مَنْ خَالَفُوا آمَدَ الْبَدِّي سَلَ النِّبِي جَيِّ الْحُسَيْنُ بِالْعِيْدَرُوسِ لَعَدَيْ من قال ماسكااعتيني دُرِّي لَنَا بِاللَّهِ بِهِ - يى سقام مرآج، حتى سقاهم آج، ويقطينا العطاس سن سَادَ الْكَلَامُولَ الزَّمِينُ كشف لناغ تم اليحت

وَيِجَاهِ حَدَّادِ الْقُلُوبُ تى خَيْرَ الدُّرُوْبُ مَدِ قُطْبِ الْعِبَ

وَبِكُلُّ مِنْ هُـُما اِقْتَكُوا بهِمُو وَفَازُوا وَاهْتَدُوا صه و وفي هـمرسعيـك هُمْ وَلِيُّ اللَّهُ حَدّ ذِي الْكُلُق وَالْوَجْهِ الْحَسَنُ مَنْ كَانَ عَنْدُ وَمَ الْوَطَنَ وَمُكَوِّرًمَّا فِلْلْمَا بِدِينٌ وَبِشَيْخِ سَادَاتِ الآنَامُ شيخوة أستادي المساء مُوَاحْثُ الْكِي الامِتَامُ آلبًا فَقِينَهُ مَسَلِلُلاَمِينُنْ

ل والدي غوث اللا مَنْ حَازَ بِالتَّقُوكِ لَمُ لِي ى يەنجىلى الىكك عتتا بقضلك آجمعيثن كُنْ لِابْن آحْمَد بَا فَقْلِيهُ عَلَوِي وَمِنْ لَكَ يَقْتَارِيُّهُ في كُلِّ حَالِ يَرْتِجَبَيْهُ واحعله سراً للحسد نُمَّ الصَّلْمَةُ عُكَالِثٌ وَامْرْ عَلَىٰ لِنَّبِي بَدُرِالتَّمَ وَالْأَلِ وَالْعَنْمَ الْكُوَامْرِ مازال فتؤثى كال

۲. 40)

عُمَّ عُرْبِنِ آحَكَ بَا فَصَلَ الْمُحَمَّ اللَّهِ فِي عَنْ الْفَصَّلِ الْمَحْدِ الْفَصَلِ الْمَحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمَحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدُ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِ الْمُحْدِي الْمُح

اعنيه من المناه عن المنه المن

۲۳ براسقه تذلخذ والعبني أخذعر الكاظمينكآ عَنْ جَعْفُر قَالًا خَالًا ففرعن بافرقال خذا

أعْلَادُهُمْ آتَتْ الطرية وتدوية الله 

وَاذَكُرْرَتِكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّعًا وَخِيفُنَّهُ وَالْأَصَالِ، وَوَنَا لَجَفَرِينَ لَفَقُلِ بِالْغُدُو وَالْاصَالِ،

الرَّيْ اَنَّهُ النَّبُوتَةُ فِللطِّرْنِقَةِ الْعَلُوتَيَّةِ

السّتِ الْجَلَيل، والعارف النبيل. ذي الكشف الجكّ والقد والعليّ شَيْخ السّادات، ومنبع البركات المرشد الكامل، والوليّ الواصلُ لسسّر، علوي احسد، بافعت المكيّ الحسينيّ العسلوي القادري، نفعن الله به

الحديته وحده والصلوة والسيلامعلى منلانبتي بعده ستيدنا متهد وعلإلاله وصحبه ومن يردو ورده **امّا بعد في**أنه السلسلة الذهبية ال<sup>ل</sup>ِصّ الطريق الاقطاب لسّادة العلوّيّة، وألاوراد المختصّة للطريقة للذكورة ويكيهاالشجرةالسنية فحالطريقة القادريَّةِ ، إِنَّا كِرْتُ مِيْثُمِّيرُ يَ سَادَاتُ الْعَلَقِيَّةِ فَطَّبُ نَا يَكَهُكَ جَنِ كَلَهُّزَّعَلُو يَّةٍ طَرِيْقُ كُبُّ كَيُ وَرَادُ بِلْسِلَةُ الذَّهَبِيَّةِ وِنْرِنَامَنْتَهِ كِي عَلَوِيًّا يليبلة ومايرك

MA

لأقاربهر المنت المنت 13. وه نشنگه وأضاح بالأنؤار

ر ألها يح ألها للهميص يرعببوا شوكن في أعا ا کمسی ک ربه بر مرم سک د قت ٳڣؙٛڮؙڷؿؖڲؙۺ

۱۳۱ هِ كُلِّ لَصَّمَ

ر فرور الله الم لاَلِهَ إِلَّا اللَّهُ الْلَكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ مُعَّ الصّادِ قِ ٱلاَمِيثُ لَّذِي كَالِهُ كِلَّاهُوَا

كَنْتَرِيْكِ لَهُ الْفَأُواْجِيْلً لآله الآالله تحمد مورد الله ملا الله على ويرد ما الله على الله على ويرد نعلى سييونا محتني صلاة آه يٹھے رَبّا لَكُوْنِ وَالْعِبَا دِ

لهم بسو ر لا عة ٠٠٠ نششکر ين فواجم 2 تمتتمالط فِي لَقَادِ رِبِيَةِ مِالنَّهُ رِي الْكُنَّةُ تَحْمِثَانِيْ 

اغفر لَنَ ونيه ون الأث في المارك من تورّع الم الخيثم كنابالعفو والجبر وسرة سندهم بالهتأ ، زار مهرسر بن د نا نوراً و و

لانخانكا آلقاً وريّ وَسَيِّيلُ عَنْلُ لَحْدُ الْهُ ا وَجِهَا وَاقْطَا

إمر الإزا ام مدرة خفظ انا والمط نكا ديري 13 = 31

ان كونال صير باآنته ـ استغفرالله تَغَفِّرُاللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لِأَلِلَّهَ لِلْآهُو الْحَتُّ بَوْمُونِ كُلِّ دَنْكِ خَطِيْئَةٍ بَوْبَةً عَبْدٍ ظَالِ كُ لِنَفْسِهِ عَدَّاً وَلَايَشَالًا ٣ بَيِّنَا نُعُمِّدٍ قَعَلَىٰ لِهِ وَصَهْبِهِ دَهُ 140 - WI اله الآلاله - ١٢٥ ميد الله هي مرد الله حتى مير ا مين سين ١٢٥ حي قيق فر

إِنْهُ إِذَا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَادِعًا وَ ند قَالاً لِهُ لِلَّاللَّهُ مُعَمِّدٌ وَسُولُ لِلْهَالِمُ وَعُلْصًا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ مُحْمَدً لَّ وَمُولُ لِللهِ حَقًّا ، وَصِدُ قُاعِلَيْهُا خَيْلُ وَعَلَيْهَا يَهُونُ وَعَلَيْهَا نَبَعَثُ غَمَّ إِنْشَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الأمنِيْنَ

لقَ ﴿ بِشِمِ اللَّهِ الَّذِي كَالَابَضُرُّمَ ۗ قِهَا فِللسَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَ التَّحْرِ الرَّجْيِمِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ فُوَّةً لِلْآبِ اللهِ الْعَالِيْ بشيم الله الرهم التحيمة بشيالله يخصَّكَ لله بشمالله تؤكَّلْنَا مِاللهِ عَدِيثِمِ اللهِ احْتَامِاللهِ نَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا خُونٌ عَلَيْهِ سِسْبَعَانَ اللَّهِ عَنَّاللَّهُ ر. سبحان الله جال للهُ <del>سرس</del>ُبحان الله وبجـ مـ د بحان اللهِ العظيم سرسبُحَانَ اللهِ وَالْحَبُّ لِيَهِ لَكُ اِلْهِ كِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ الَّذِينَ ٢٤ يَالَطَيْفًا يَخِلْقِهِ يَاعَ يِّهِ، يَاخَبْيُرَاْ عِنْكُقِهِ ٱلْطُفُ بِنَا يَالَطِيْفُ يَاعَ ۪ؠٛڽ۠ڐؠٳڶڟۣؽڡ*۠ٵڷۄؠٙڒڷڵڷڟڡٛ*ڹٮؘٵڡٛؠٙٳڶڒؘڷ مُالْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِينَ عَاكَالِهَ لِلْآ

ر آستعفر الدين (استعفر الدين يَاآتَتُهُ بِهَا يَاآتُهُ بِحُسْرِنَا كَانِيْد عِيْد غَفْرًا نَكَ دَبَّنَا وَالِيُّكَ الْصِيْرُ الْحِ الْمِارُ وْجِ سَيِّيِّهِ وشفيبينارسول شوئحكيبن عبدلالأيط فَقَيْهِ الْمُقَكَّمِرُ حُمَّارَ بَنِ عَلِيْ إَعْلَوْدَ ُصُولِه وَفُرُوعِه وَكَآفَةِ سَادَاتِيَاا ٰلُ بَاعَلَوِيّ لله يَغَفِّرُكُهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيَجْرُكُمْ وَيَجْرِبِي بِبَرَكَأَ تِهِمْ فِي لِكُّ نَيَا وَٱلْاَخِيرَةِ الفاحَـٰ ستيري الشتن الكبيرة الف أنفاس عُرَبْن عَدِيلِ لَرَّحُلْنِ لُعَظَّامِقَ سَ

وَلِهُمْ وَفُرُوعِهِمْ بِإَنَّ اللَّهَ يَغَفُرُ لَكُمْ وَيَرْحَ بِهِيمُ وَيَنْفَعُنَّا بِٱسْرَادِهِمُ الْفاحْد رُوَاجُ لاَ وَلِيآءِ وَالشُّهُ مَنْ إِوَالصَّالِحِينَ وَ نَيْتَةِ الرَّاشِدِيْنَ وَوَالِدِيْنَا وَمَشَائِغِيَّا وَمُعِلِّمِيْنَا رَذَوِي لَحُنُونَ مَلَنَا ثُمَّ إِلَى آرُواجِ آمُواتِ آهُلِيْ لَنَا مِنَالُومُونِينَ وَالْوُمْنِاتِ وَالْمُسْلِمِينَ تِ آنَّ اللهُ يَغَفِّرُ لَهُمْ وَيَرْحُهُمُ وَيُعِالُونِ حَالِمُ وَيَنْفَعُنَّا بِآسْرَارِهِمُ الفَانِخِيَّةُ ﴿ بِالْقَبُولِ وَيَشَامِ يُلِّ سُولٍ وَمَأْمُولٍ وَصَلاَحِ الشَّانِ ظَاهِ إَوْمَأَ لِمِنَا فِي الرِّينَةِ الدُّنيَا وَلَا خِرَةٍ دَا فِمَةً لِكُلِّي شَرِّجَالِبَةً خَيْرِلَنَا وَلإَحْبَابِنَا وَلَوَالِيهِ نَيَا وَمَشَا يُخِينَا

فِالدِّيْنِ مَعَ اللَّطْفِ وَالْعَافِيَةِ وَعَلَىٰ بِيَّةِ آنَّ اللَّهَ ينؤر فكوبنا وقوالبنامة التثقي والهدلح وَالْمَفَانِ وَالْوَقِ عَلَى ثِينَ الْأَسِلاَ مِوالْا يِسَا نِ بلآيءْنَةٍ وَلَا امْتِحَانٍ عِجَقّ سَيِّدٍ وَلَاعَدْنَانَ وَلِكُلِّ بِنَيَّةٍ صَالِحَةٍ وَالْحَضَرَةِ الْحَبَيْبِ مُحَسَّدٍ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلَّمُ الفَّاتَحَارُ بْنِفُ تَنَكُمُّ حَا ضِرِيْنِ كَضُكُمُّ آثِكِ فِرشَمَانَ وَيُكَفِّي كندُوعًا كيضكوم

قَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لِلهِ السَّوَةُ حَسَنَةً لِّبَنْ كَانَ يِرْجُواللهُ وَالْيَوْ مِ ٱلاحِرَ وَذَكُرًا للهُ كَتَدُولُ، لظ ثقة الحَتَّادِيَّةِ العَدَّرَ لقائة المشائخ الكرام وسلالة خير لانام وصفوة الصوفية العظاء العارف الحافز شيخ الطريقة القادرية العيل وسة والطربقة القادرية العلوية المرشدا لكامل والولى الواصل صاحبا لكشف والكواسات والفيض كالانوار والبركات شيخالتبادات مولانا الحبيب يستب علوي احمدبا فقنيه المكل لحسيني لعلوي لقادري نفغناالله بالمراره وامتنابا نواره

شعهمالى يومالقتيام وبعد فهذاالة فيالظريقيةالحيثا دنية العلوتية واورادها واذكارهما ورابت القطب لحبيب عبدالله الحدّاد وورداللطنف ورانب للطيفية ونقناالله للاعال لصالحة وجعابه خالصة ناجحة فيحبه وحب رسوله وحبّ الطاهدين واصحابه والتابعين لهمإلى يومالدتين ڵةُالْكِدَّادِيَّه وَمْرَا وَيُكْضِنَا وْرَادُكْضَ فِرْكُرُ جُهُ وَارِبُ الْحِدُّ ادْمُ وِرْدُ اللَّطِيفُ مِرْايِبًا كَضْلَةِ غِيكِي رِسَالُهُ وَابِيرُ ٥ بدأت بِمرم الله فريك الغُفرانِ وَالْإِنَّا لُنُمَّ الشُّكُومِينَي وَآجِمًا لِيَّهِ رَبِيٌّ خَالِق أَلاَ كُوَّا نِ ْدَيْهُ دَيْنَ لَاشْرِيْكَ لِنَايِيرِ

نُمُرَّ الصَّلَآةُ عَلَىٰ لَبَّتِي مُعَّدِّرِ بَذَرِ الْعُلاَ شَمْسِلِ لُهُ لِثَالِيَا الْعَنَانِ وَالْالِ آهْلِ لَبَيْتِ مَعْ آصْعَابِهِ تَغَشَّاهُ وَمَا آشَرَقَ الْقَرَّآنَ وَآفُولُ بَعْدُ فِانِّيْ النَّائِثَاكُ آبُ يَاتِ زَهَتُ بِغِيضًا ئِلِلْفِرَفَانِ وَفَظَمَتُ فِيهَاالُّ رَّخِيْمَالُهُ وَ فْ سِلْكِ آرَابِ للطِّرِيْقَةِ وَالْهُدَاي فالقادرية مظهرالبره هٰذَاوَافَ قَدْ نَفَضْتُ مَنَاوِيًا بالمداع وراسمرك

تُدْوَّالْتَزَهْرَبَابَالْكَرِّيْمُ مُلاَزِمًا بآشورافقة باليجانبياني إخْضَعُ لَهُ بِيتِنَ لَكُ يى فِيجُنْ لَيْلِ قَانِيْ وَاذْكُرُهُ ذِكْرًا ۗ صابدة

فَاللهُ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي ذِكْرِهِ ببشارة وأشار فيالفران الَّذَاكِرُونَ فَإِنَّنِي فِي ذِكْرِهِمِ فَالْنَاكُورُونَ آحِيَّةُ الرَّجُمَّانِ قلطال ماجبر ثلجاوسبليا لِلْمُصْطَعُ بِالذِّكْرِوَلْامْعَانِ وتوسكن بذكالتي محسي وَاعْلَمْ يَقِيْنًا آنَّهُ خَيْرُ لُلَّا ووسيلة العُشّاق لِلدَّيَّانِ بَلُ وَهُو بَالِكَاللَّهِ خَاتَمُ رَسُلُهُ وحبيب برالتموث بالفرقان

يَعِهُ الْبِحَا وَارْجُوالِنِّحَاةَ بِقُرْبِهِ ويجيد والكراوين حازالعلى آغيخ علياً سَيِّيكَ الشُّجْءَ والنبح المصطغ ووصية مَنْ شَتَّتَ الْكُفَّارَبِالْرُّانِ بنيه البراكك سين ملاذنا سِبطِالبَّيَافَصُنُهُ بِٱلاَذِعَانِ زَيْنِ لَعَابِدِيْنَ غِيَاثِنَا ٱلْمُّ تَدِيثِي بِالشُّكُرِوَلُإِيْمَآنِ بَاقِرِصَدُ رِالْعُلُوْمِ مِحْمَتَ بِ يَكُفِيْكَ حِرْزُكُونِ لَظَوَالِيَّيْزَكِ

ادِ فَالْوَعْدِالَّذِيُّ - سهر ور س ریجیعفرهوص آخة الملآبتكظف وحت وبشيزشيزالطائية

وَبِقِمُ لَمِنَا الشِّيهُ لِيْ إِنْ بَكْرُوسَنَ حَنَعَتْ الِيَورَوَاحِ ٱلْهُرْفَانِ يَارَبَعِنَّا شَائِخَ الشُّلْطَانِ بُحِمَّكِ الطُّوسِيلَ بِالْفَرَجِ الْفِينَا مَمَّ الْعِنْ النَّصَ فِلْلاَقْرَانِ القرينى فيالحسكن لهكا عِنَابِ مَخْدُوْمِي لَمُبَارَكِ سَيْثُ عَالِيا لُنَا مِرَاثِي سَعِيْبِ لَرُتَنَ لُ

بِالْغَوْثِ مُجْلِلْتِينِ عَبْدِلِلْقَادِلِلْ متثهورباتناكنتي بالجا هُوَ غَوْبُنَا بَلْ قُطْبُنَا وَمُقِيْدُنَا وَيِنُخُونَالْاَسَيْرَ عَبْدِاللَّهِنَ ساداليك وهك لخيرجذ بالكاميل لشيخ الكييروزُهده الَشَيْزِعَبْدِ اللّٰهِ ذِي ٰلُوْمَ فَانِ نَيْزِ الْجِبَالِ مَلاَذِ نَا الْبَطَلِل لَذِي ۑؙۮٛعَڶؠؙٛڹ<u>۬</u>ۯ۬ۮڔؖڋ۪ۛؖۜٵ<u>ٙڸڵ</u>ڰۯؖۮؖٳڽ وتوتتكن بالتامط لآثدي

آعَیٰیَ بَا بَکْرِالسَّلَامِیْمَنْ بِهِ كشِّفَالدُّجِي بإضَّاءَ وْالْبُرْهَانِ مج القُلُوب ببُوْ بالسّالكِ الاعْلَىٰ بَمَابِ الدِّيْنِ آخَ مدر من حوا وضلاً مين الدّيّان الفاضل لرقة المست وقالبلة عَمَّنْ بَلُوْذُ بِهِ مِنْ لَاخِوَانِ ٮؚؚٳڶڗٚآۿؚۣۑٳؠٛڹۣڛٙۼۣؽ۪ۑٳٙۿڶۣٛٙٙٙٙٙٙڡٵڹۣؠ طُرِّاً جَمَّالِ النِّيْنِ فِيُلاَدْ بَانِ فُورِاكُقِيْقَةِمِنَ دُعِي بِكُمَّرِ وَيِنْسِبَةِ الطَّبَرِيُ ضِيَالُاعْدَ

وَكُنَّا بِغَضَلِ مُحَدِّدِ آعْنِيْجَمَا ودِمِن لا نَصَارِاذِ مُنْ عِي شُكِدُ لا مُنْقِدَ بِنَ دُعِي بِحُمَّتِي مُولى جَمَّا لآاليرين غَوْثِ اللَّايِّذِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اِبْنِ آخَرَ خَيْرِمِنَ نُطْبِالْوُجُودِ وَيُمْرَآوُالِكُ القُطُبُ عَبْلِ شَهِ سَيِّدِ نَا آبِيْ بَكُرِالَّذِي شَهِدَالَهُ التَّقَالَابِ

بكرآمة تحفونة بالجؤومن جَعَلَ لِسَّمَاءَ تَكُرُّ بِالْهَتَّآنِ إِذْ قَالَ فَوْراً المُطِرِي لَبِّنَّاعَلَى عَدَنٍ مُشِيْراً لِلسَّمَا بِبَنَا نِ جينوه الفرد المجد فألأولى وَبِآحِدِ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَنُورِم *ڵڡ۫ؽۘۮۯۅ؈ٙڹؽؚۑۑڮؙڷؚڿ*ڹٲڹ وتوسكن بابنيه عبدلالله فثر مَصُّيِّ فَكِلاً هُمَّاالْشُطْبَانِ وَكِلاَهُمْ آجَدُانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا لِلْعَادِ فِيْنَ جَوَاهِ الْمُالْفِي فَاكِ

، رَحْلُ الْكَلَّاسَامِ الْعُلْلُ لطَرِيقَة عُمْدَة كُلَارُكَانِ متان الغَلاَئِق دَاجِمَا نَهُوَالْكُلِّ ثُ وَالْفَقِيْهُ الْثُرْبَضَى اما بنه آهمیر وشهاب**د**ی ن الله ون رير و عرابن آخريات

وَبِابْنِهِ فُطْبِ ٰلاَ كَابِرِآحْرٍ وُولِكَ قِيقَةِ كُنْ لَنَا بِعَنَا نِ سارة المُسين حَبِيناً وَآجَازَنِيْ خِلْآفَتْہِ فِيْ الْحَ شيخوج أستادي لآني ثيمن فضيله فَضَلًا أَفَاضَعَلَى مِنْ وَلا فِي ؠڶڗٙٳڐڣۣٛٮؙۊٛڒ<u>ؖ</u>ٵۘۼڶؽؙۊٛڗۣٵڷڹۣؽ مِنْ وَالِي غِيمِنْ قَبْلِهِ آرُوَا فِيْ

وآيز فؤوادي بافتيلاء مكاهموا حَتَىٰ كُوْنَ عَلَىٰ الْهُكُ الصَّمَلَ فِي بإرب وادض كالبييع واعطفم آعْلَوَالْمِوَاتِبِ فِيلْلَقَامِ اللَّافَي فَهُمُوالْغِيَاثُ فِلْنِ وِالدُّلْيَالَا وَلَدَى كُوسَابِ بِكَفَّتِ الْمِيزَانِ رَبِّ وَاجْعَلْ ظِلِّهُمْ بِرُدًّا لَئَا يُومَ النَّنَادِ لَلَّهُ حَيْدٍ يَارَبِّ بِالْخُتَارِثُمَّرَ بِاللهِ زِدْ فِي مِنَ لُهِ دَوْارِ وَالْعِي فَانِ

ويصحبه اغفرمامضي فأنينا وَاخْتُمْ لَنَا بِحَـلَا وَقِوْلُا بِمَـاكِ وَاغْفِرُلَنَا وَلِوَالِدِ يُنَاسَيِّدِي مَاغَرَّدَ الْقُمْرِيُّ فِي لَبُسْتَانِ وَاغْفِرْلُكُلِّ لُسُلِلِ بِنَ ذُنُوْبَكُمْ والمشالمات بكاميل لغفوان وآح ومعكينا السيترفي للكرينيا مولاي فاحفظنامن النباران يَارَبِ فَاغْفِي إِنْ مَعِبْدِكَ كُلَّهُ بالعقووالإحسان والرضك عَلُوكٌ عَبِثُ كَ يَرْجَيْكَ ذَخِيرًا يَوْمَالْقِيَامِ بِوَصْلَةِ وَآمَانِ

يَادَبِّ بِلْأَقْطَأْبِ آنْوَارِ لِهُلُى وَاسْلُكُ بِفَضْلِكَ كُلُّهَنَّ لَقَنَّتُنُّ رِيّ بِلْظَمْنٍ كَامِلٍ رُلنَا ظِيهَا وَتَالِيْهَا وَمِنْ اللاجه ال بالنتريحيلة

وَاغْفِرْلِسَامِعِهَاوَحَا فِظِهَا بِقَلْ بِخَالِصِ فِي وَعْيِهَا ذِيْ شَالِ وَاجْعَلُ لَعِيْمِيْتَتِيْ فِي طَيْبَةٍ بِجِوَارِخَيْرِ الرُّسْلِمَعُ عُثْماً نِ الْعَفُومِينَكُمُ أَتِهُاالْعُلَاءَءَ، عَيْبِ بَدَىٰ فِيْهَامِنَ الْإِلْحَانِ لِإِنْهَامِنْ وَإِردَاتٍ قَدْ آتَتُ بالحقّ لآبالنَّظُم ّ فَكَلاَفْهُمَانِ نُمَّرَالصَّلُوءُ عَلَىٰلِنَّيِّيٌ مُحَمَّيٍ خَيْرُلِهَ نَامِرُشَفِيعِنَا الْعَدْنَانِيُ وَلَالِ وَلُمْآصَعَ إِبِ مَا غَيْمُ بَدِّي وترتمت وثرقاعلى على

يارَبُّ صَلِّعَلَيْهِ مَاشَمُسُ بَدَتُ فِي لَيَّا فِعَيْن الِي مَكَّ الدَّقْ رَان آوَلَاحَ بَرْقٌ فِي السَّحَابِ لِسَالِكِ فِ اللَّهِ لَهِ الظَّلْمَاءِ بِاللَّمَعَانِ أوسبِّح الله الكربير مس آوزاربيت الله عنبة قاصلًا وْفَاضَ مِنْ شَوْفِيْ أَلِي وْيُحَلِّيةٍ دَّمْعٌ كُمَرُجَانٍ وَنَظْيِمُ أَنِ آوْمَاشَدَىٰ لْعَلَوِيُّ فِي تَارِيْخِهَا فِي قُوْلِهِ تَمَّتُ سَعَ الأَحِسَ

شْهَدُ آنْ لَآلِهُ كُلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ كُلَّا شَرِيْكِ لَهُ وَآشَهُمْ رية مستدرة المحيدة مرود ومرود وه. وو ان سيدنا تحيدا عيدة ورسوله رس مِلْإِلَّهِ الْوَاحِدِ ال بدأت منظوفي معالتعظيم وَالْحَدُّ وَالشُّكُوُ الْعِنَ مِثُلُهُ كُولُا كُنْزَ مَعَ الثَّنَا لِلَّهِ رَبِي الْمَا تُمَّ الصَّلُوعُ عَلَى لِنَّهِا لُعَثَمَ انْ مُهَكَالْخُتَآدِ ذِي لِرَضْوَا نِ

بَجَاءَ يُخْرِجُنَامِنَ الظُّلُمَاتِ وَبَيُ لِّنَا لِلنَّهُ رِ وَالْهُ كَا يَ وألأل والصّحابة الكرامر وَالتَّا بِعِينَ لَهُ مُ إِلَّى لَقِيَّامِ مَعَ السَّلاَمِ الدَّا يُعِ الْجَيْزِيلِ عكيجمو يارت بالجميل وَبَعْثُ فَاعْلَمُ الْنَارَدُتُ تَعَلَّمُ نسيجا لكاكحتاد قانصطوافهم سَبِي النِّهِ فِي التَّلِّي ثَقَّهُ أُذُكُرُهِمَا لِذًا عَلَىٰ كُعَقِيقَةٌ مَيْتُهَا السِّنْسِلَةَ الْكِيِّيَة

لطريقة الحكاد فالعكوتير

فَالْكُلُّ سَادَاتُ وَاقْطَابُ لُورِي وَغِيَانُنَا مِنْ غَيْرِشَاقٍ وَا يَاوَبِ بِالْخُنْدَادِ تَاجِ الْمُرْسَلِيْنَ عُكَمِّي لَلْهُ شَوْبُعِ الْأَنَّ نِبِانَ نُوِّرُنُواً دِيْ يَاالِلْهِي بِالنَّهُيٰ حَمَّلَ فُوزَبِهَا ﴿جَوْلُ رِبَالُمْ إُوب بِالْكُلِّرِ حَيْثُ رِنْ إِلَّهُ قَادَ ابَنْ طَرِيْقِيْكَ

برسييب ناالحسنين قويا لكركر سِبْطِالبِّينَ إِمَا بِنَا فِالْمُزْدِّحَمْ وعجرت وألاما وروثين العابدين يَادَبِ إِجْعَلْنَا عِبَادًا صَالِحِينَ وَبِرَابِعِ لَهُ بَمِنَّةِ الْفِخسَا مِر عَسَكِهِ الْبَاقِرِنِ ٱلاصِسَامِ وبجعفوا بنوالبا قيالمجتان الصَّادِقِ الْجَلِيُلِ عِنْكَالُوعَثُ بِعَلِى الْعُرَيضِيْ ابْنِهِ مُحَمَّدِ تَلِيغُ اللهِي مُطُلِّبَيْ مَحْمُقُصَ يَادَبِّ مَلَغِنَّا بِعِيشَاءِ مَّانُورِيُ وبآخدالمهآج الزّاكي الحميدة

ٱرْجُوْكَ يَارَبِيَّ بِعِبْدِ اللهِ المجعق آساعينا بلانضأ يتدى عَلَوِيَ صَاحِبُ مُمَلِ تتت سريعًا يَاالِهِي الصومعيراثكهام محتلالقفون بالمق كَالِيْ سِولِي عَلَوِي فِي الشَّدَاكِيْدِ عَوْنًا لِيَا آرْجُوهُ فَالْمَ وماسَرَادِيْ فِيالْمَلَابِيولُي عَلِم فبه عسلي همي قريد يعتنيه موصاحب الرباط بي يغم للكآذك كأذ ذالغم

بناعت لفقيه المسترم عَلَوِيِّ نِ الْفُطْبِ لِلاَعِزَّ الْحُتَشَمَ بفقيهناالكفك والمحكيل مُحَمَّدِابْنِ عَلِيّ نِ الْفُرِيْلِ تُطْبِالْوُجُودِ مُقَدَّ مِرْلِا تُطاب خَفِّفُ الِهِي فِي الْقِيَّامِرِحِسَا بِيُ لِهِ عَلَوِيّ تُطْبِ الْكَائِنَاتُ آييه عُبَيْدَكَ فِي جَبِيْعِ الْحَرَكَاتِ دَبِهَابِعَبْدِ اللهِ مِنْ بَرَ كَا تِ وَمُخْبَرِ مَوْلِيَالِدَّ وِيُلَدِّ حَيَّاتِيْ وَبِيبُدِ رَحْمِن لِلنَّاذِلِ وَالْهُدَاي التسييبالسنقابكن بي مُشع

بِيرِّغِيضًا رِالْفُيُّوْضِ آبِي تَكُنَّ يَادَبِّ وَلَصْرِفْ عَاجِلُاعَنَّا الْكُنَّ بالعَيْدَ رُوسِ عَفِيفِنَا الآوَّاهِ آلمآجداكحيثيرعت والله العُطْب سَيِّدِ مَا آبِي بَكُولُو فِي العيث رؤس لعد فالفرد العلى رَجِقَ عَبْدِاللهِ فِالْعُبَّادِ العيد رُوسِ لاحْمَدِيْلاً بَادِي ويجاوعبلاشه صاحب الوهظ اِجْعَلْ بِحُبُودِكَ مَنَطَىٰ آهُكَ المَّطَ بنزيل سكرتر سييوي مُعَّلَ بِنْ عَلِوِيْ عَسَلَى بِهِ آنْ نَسْعَكُمْ

أبغوثنا اكحترادك عبثيراشو فتثخترن ألاميام بالمكآرم آخمالكغظة وبابنه عُرالهُمام ألا عُمِرِالْعَبَيْدَرُو الهيعلوتي العكوني

بَلْنِهُ رَبِّي دَائِئًا جُلَّالُمُ لَا واجعله متن تضطفيد في أيباد وَاسْلُكُ مُرِيدِيهِ بِسِلْكِ الْوَاصِلِينَ آهْ لِل نَصَّلاَّجِ وَالْ إِخْدِيْلُ مُسَّلِّينَ وَنَجِ هَمِ مِنْ هَوْلِ ا فَاتِ الْمَآتُ وَاعْطِهِهُ بِارَبِّ خَيْرًا فِالْحَياةُ وَاجْعَلْهُمُوا يَاٰرَبِ فِي آمَانِ وَاحْفَظُهُمُوامِنْ حَادِثِالزَّمَانِ حَصَّنْتُكُمْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَكُلاَمِرَبِالْعَرْشِ الْبَتُولِ يَارَبُ وَقِقْنَالِمَا تَرْضَاهُ رَكُلِّ مَا يَحُبُّ بِأَنْهُ

بجآه خيرالثم شرل والصحابثر وَبِالِ بَاعَلُوِيّ وَالْقَلَابَرُ رُجُومِنِ الْعُلَمَاءِعَفُواً إِنْ بَدُّ عَيْبٌ وَانِ حَرِثُ آقَىٰ فِيْهَا مِنْ إِنَّهَا مِنْ وَارِدَاتٍ وَمَرَدَث وَبَعِنَادَ الْكَ فِي لِسُّطُوْرِسُ طِرَيْ رَبِي نُعُرِّسَاتُمْ وَالِيْسَا عَلَىٰ رَسُولِ لِلرِّسَالَةِ خَايِّنَا مُحَكِّدُ الْخُتَا رِجِدِّ الْحَسَنَيْنَ وَالصَّعْبِ ثُمَّ لَالِ نُوْرِالِثَّقَاكَيْنَ وَكُلِّمَنْ وَالْآهُمُو وَالتَّابِعِينَ مَامَبَ رِيْحٌ فِي لَكَ أَنِي كُلِّحِيْنَ

مَاحَرَّكَ لَامْوَاجَ رِيْحُ فِي الْجَرَّ آه - يستريم من الأورقاليُّ مَاحَتَّ شَوْقِيْ فِي لِتِّبَاعِ الْحَقِّ لَا إِنْ اللَّهُ اللَّكُ الْحَقُّ الْبُيْنِ مُعَيِّدٌ رَّسُولُ للهِ لصَّادِ قِ لَا مَيْنِ (١) أَسْتَغَفِرُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِي لِيُ وَنَظَرَيْ وَسَمْجِحَ نِيَّتِينِي (١٠) اَسْتَغَوُّرُ عَظِيمُ الَّذِي كَآلِهُ لِلْأَهُ وَلَحَيُّ الْقَيْوُ مُواَتَّوُهُ وَاتَّوْمُ الْيُوسِ) تَشْهَدُ آنُلاً إِلَّهُ إِلَّا لِلَّهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِ مُكِّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدًا وَرَبَّا شَاهِدًا وَيَغَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ رَعِي

لَطِّيْفُ (١٣٩) ٱللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى سَيِّيدِ نَا مُحَسَّدٍ سَلاَةً آهُ لِ لِسَّمُواتِ وَلَا رُضِيْنَ عَلَيْهُ وَاجْهُ بَارَبِّ لُطُفَكَ ٱلْحَقِيِّ فِي آمْرِي، وانت الحيلا كُينِّهِ رَبِّ الْعَالَيِّينَ، ٱلرَّحْنِ الرَّحِيْم، مَا الِثِ وَمِ الدِّينِ، اِيَّاكَ نَعَبُكُ وَايَّاكَ نَسَتُعَيِينُ، هُ دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ انَعْتَتَ لِيَهِمُ غَيْرِالْغَضُوبِ عَلَيْهِم وَكَالضَّالْتِينَ، الميْنَ ناه لا الله الأصواحي القيوم لا تأخذه مسنة ولا نَوْمُ لَهُ مَا فِي لِسَّمْ وَإِن وَمَا فِي لاَ رَضِّ مَنْ ذَا الْهَاءُ

وَ الْإِلَا إِذْ يُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آَيْدِيْمُ وَا طُوْنَ بِشَيْعٌ مِنْ عِلْيَهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءً كۇبىدىيەڭەالىتىمەات وللارض وكاپىۋۇدە كۆبىدىيەڭەالىتىمەات وللارض وكاپىۋۇدە هُ مُومًا رَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؛ امْنَ الرَّسُولُ بِمُّ نَزِلَ الِيَهِ مِنْ دَبِّهِ وَالْوَمِنَّوْنَ كُلُّ النَّهِ اللَّهِ لَآئِكَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهُ لَا نُفَتَّقُ بَيْنَآ ، رُسُلِهْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا عُفْرَانَكَ بَنَّ اِلِيَّكَ الْمَصِيْنُ لِآنِكَ لِيُفَاللَّهُ نَفْسًا لِآلَانُ سُو لَعَامَالُسَنَتُ وَعَلَمُهَا مَا الْنَسَنَتُ وَ يَهُ تُؤَخِذُ نَآلِثُ ثُنِّسِيْنَاآوَآخُطَأُ نَأْرَتَنَا وَلَاَحْأَعَلْ اِصْرَاكُ اَحَلُتُهُ عَلَىٰ لَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِينَا رَبَّبَ تختيلنا مآلاطا تتزكنا بثرواعف عتاوا غفزل

رُحَمْنَاآنْتَ مَوْلاً نَا فَانْصُرْنَاعَلَى لَقُومِ الْكُفِ اللهُ وَحَدَّهُ لَاشَرَبِكَ لَهُ لَهُ الْلُكُ وَلَهُ لَهُ الْلُكُ وَلَهُ لَكُمُ الْلُكُ وَلَهُ لَكُمُ بَيْ يُعِيبُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيِّ قَرِيْرِيهُ مِنْ للهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَكَالُهُ لِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ سُبْحَانَ اللهُ وَبَجِمَدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ كَ يَبَاآغَفِولَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّا كُلْرَجِيمُ هُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَهُ عُوْدُ بِكِلِمَا تِللَّهِ التَّالَّمَاتِ كُلِقًامِن شَرَّمَا. ئىماللەلگۈيكايقىنىم ائىمەشكى فى

لْمَنَّآمِاللهِ وَالْيُومِ لِلْأَخِنِ تُبْنَا الِكَاللَّهِ بَاطِئًا وَطَأَ ادَبَّنَا وَاعْفُءَنَّا وَاثْحُ الَّذِيْ كَانَ مِنَّاسُهِ يَا عَلْجِ يُنِ لِاسِْلَامِهِ يَا فَوَيُّ يَامَتِيْ يِين ته آصَلَوا للهُ أَمُورالُهُ رَفَانِيهُ شَرَالُوْذِينَ لَهُ يَاعِلِيٌّ بَالْكِبْرِياءِ يًا تَدِيْثُ يَاسَمِيعُ يَابِصِيْرُ يَالَطِيفُ يَا فَارَجَ الْهَدِّرُيَا كَاشِفَ لْغَيِّرْيَامَنْ ستغفرالله رت البرايا أستغف الخِطَابَاتِهِ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْآالِيَّةُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ آهُ لِ بَبَيْنِ وَالدَّ

بِينَ وَأَذْ وَلِجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمُّهَا ابعِيْنَ لَهُمْ بِالْحِسَانِ الْيَوْلِ رَضَّ قُلْآعُوْدُ بِرَبِّ لْفَلِقَاهُ اتخة لِسَيِّدِ نَارَسُولِ اللهِ وَال بونارسول الله واصحاب سيدنارسول وأذواج سييبار شولبالله وانضار سيبا لأنتر إلى روح سبب غُدَّ مِرْجَهَ، بْنِ عَلِيّ بَاعَلُوجِيّ وَٱصُولِهِ وَفُرُدُ انِتَاالَ بَاعَلَوِيِّ بِإَنَّ اللهَّ يُعُلِمُونَ ايتهورويم تأنابم وْمِهِمْ وَيَنْظِمُنَّا فِيْ.

, رُوْج جَيِيْع سَادَاتِنَاالصُّوْفِيَّةِ ٱلْكُوَّةِ لمِيْنَ وَأُوْلَبًا وَالْكُوْنِ آجْمَعَيْنَ رِيهَا بِآنَّاللَّهُ الْكَرِيْجَرِيكُ لِيُحْرَجَ يهيه وبيئلومهم واشكاره فرويك تثنا وكطف وعافية وتيوكونكوبنا يجاههم فيالت وَاللُّهُ نَيَا وَٱلْاخِرَةِ الفَاتِحَةُ الدُّوحِ صَاحِبًا تُطُبِ للارْبِشَادِ وَغَوْتِ البِلاَدُ وَالْعِبَادِ سَيِّنَالِكِ اللهِ بْنِعَلُوتِي الْحَكَّادِ وَأُصُولُهِ وَفُرْ بآنَّ اللَّهُ الْكُرِيمَ لِعُهُ إِنْ وَجَالِقِهُمْ وَيَحْمِينَا وَيَلْطُفُ بِنَا فِيمَا جَرَثَ بِهِ الْمُقَادِ يُرْجِاهِ﴿ وَالدُّنْيَا وَلَاْخِرَةِ الْفِائِخُلُةُ لَنَا وَلَلْمُ لِيَا

وَوَالِدِينَاوَوَالِدِيكُمُومَشَدُ سُرُالُعُيُّوبِ وَيُفِرِّجُ الْكُرُّوبِ عَفْظُنَا لذِّكْرُوسِتُصُونَامِانصَرِيهِ الرُّسُلِّ لُفْ بِنَا فِيْمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ يُرُ ونِسْتَأَلُ مِنْهُ الْكُرْنُورَانِ بِيسُكَّ ناؤعن تمييج المش فرصلي الله علت الكراوالفاتحلة ببيك التخزالة فالمذ بِالْعَالَيْنَ حَمْلًا يُوَافِي نِغِمَهُ وَيُكُمَا فِي مَر

بانانحكييعده مبتيح آمينك علق بِنْ كُلِّ فَ صَفِ يَبْاعِدُنَا ميتناعلى لشنتة وانجم إِلْوَامِ اللَّهُ مِنَّالَهُمَّ مَا أَنْدَ مَلِكَ بِنُور يُنّ وَأَنْ تُكُومًا مَالِطَّ

حَيْثُكُنَّاتُ يَاآلَهُ بِدَعْوَةٍ مُجَ هَنُوحٌ بَا بُرْ يَا اللهُ لَنَّا بِالسَّعَادَةُ يا آهيها يا آسه بهايا آمه بحسب. پاستونها يا آسه بهايا آمه بحسب.

حِنَانَكُ اللَّهُمَّ الزيَارِيِّكِجِنَامِزُعَكَ مورة الإخلاص بِرَبِّ لِنَّاسِ رَبِّ آعُوْدُ بِكَ مِن هَمِّ إِنِ الشَّهَ رَاعُودُ بِكَرَبُ انْ يَعَضُّرُونَ سِّ اَفِيسِبْهُمُ أَنْهِم خَلَقْنَاكُ عَنَثًا وَأَتَّكُمُ الِيَنَالَا ثُرْجَعُوْنَ فَتَع الْلَكُ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ كِلَّا هُوَرَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيْرِ وَمَنْ تَيْعُمَعَ اللهِ الهَّااخَرَ الْرُهَانَ لَهُ بِهُ فَإِنْسَا

نَ مُشُونَ وَعِينَ تُصْبِحُهِ نَ ، وَ لَهُ الْمُثَنِّ وَاللَّهِ مُواللَّهِ مُنْ إِلَّا لَهُ الْمُثَنِّ وَال ٱۯۻؙؖٚٙعَشِيًّا قَحِيْنَ تَظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحِيَّ الْيَّتِ وَغُيْرِجُ الْبَيْتُ مِنَ الْحَيِّ وَعُمْثِهِ إِنْ الْضَابَةُ وَيْهَا وَكُذَالِكَ عُزْرَجُونَ، آعُوْذُ بِاللهِ السِّيالِ السَّمِ بِالرَّحِيْمِ لِهُ سُرُفَبَ يُرْهُرُوا لرَّحْ الرَّحْ يُمْ لَوْ إِنْ لِنَا لَمُنَا الْعُرَانَ عَ ل لَرَانَيْتُهُ خَاشِعًا مُنْتَصَدِّعًا مِنْ خَشْهُ وَتَلِكَ لُامَنَّالُ نَضْرِبُهَا للبَّاسِلَعَكُّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ هُوَامَنُهُ الَّذِي لَا ٓ اللَّهُ اللَّهُ كُوِّعَ الْمُرْانَعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْنُ الرَّحِيْمُ، هُوَ اللهُ الْنِيْكَ اللهَ إِلاَّ هُوَ

الصوركة الآسد لى نُوْجٍ فِي لْعَالَمَهُنَّ، إِنَّاكُنَّ بِنْ شَرِّمَا خَلَقَ مِنْ شِرِّمَا خَلَقَ مِنْ مِنْ اللهُ بِ الْعَلِيْمِ عُهِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱصْبَحْ روعانية وس

كَ وَمِلَا يُكُتَكَ وَجَيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ للهُ لا آلة إِلاَ آنَتَ وَحْدَكَ لاَ شَرَيْكِ لَكَ وَ و سر رود و مرسمه آخمه مرسم و تربی بی ك و رسولك به آخمه کی پیله رتب َيْنَ حَمْلَ يُوَافِيْ نِعَمَّهُ وَيُكَافِيُّ مِنْدِيدَهُ سِهِ بَيْنَ حَمْلَ يُوَافِيْ نِعَمَّهُ وَيُكَافِيُّ مِنْدِيدَهُ سِهِ لْمَنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَكَفَرَّتُ بِالْجِيْبِ وَالطَّأَغُوتِ وَالْمُمَّنَّكُتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْفَىٰ لَاانْفِصَامَ لَهَ سَمِيْعٌ عَلِيمٌ مِنْ رَضِيتُ بِإِنَّهِ رَبًّا وَبَالْإِسْلَا ، صَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْسًا وَلَهُ سُحَا اللهُ لا اللهُ الأَهُوعَكُبُهِ نُوكُمُ بْرِل لَعَظِيْمِ ثَهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَنَّ به وصفيه وسلمنه اللهم الآ

استدر آبوءُ لكّ ببغيمة ِّانَتَ اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِيْلَا اِلْهُ لِلَّااَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلُا وَآنَتَ وَبُّ الْعَرْشِ لِلْعَظِيْمِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا رِيۡشَاۡلۡمَرَيُكُنْ، وَلِاحَوْلَ وَلَا فُوَّةَ الْإِباسُوالَ عَظِيْمٍ، آعَكُمُ ٱنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيْكٌ وَٱلْكُلُّ تَدْرَحَاطَ بِكُلِّشَيُّ عِلْمًا ، ٱللَّهُمَّ إِنِّيْ آعُونُهُ ۑڿٛٙ؈ٛۺٙڒۣڮؙڵڎٵؠۜٞڗٟٱٮٛػٵ المستغيث ومنعلا

وٓآعُوْذُ بِكَ مِن غَلَبَةِ النَّانِ وَقَهْر الرِّجَ تِيَّ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، اَلَّاهُمَّ نِيَّ آسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَّةُ وَالْعَآفَاتَ النَّائِمَّة تَقْدِينِيْ وَإِنْتَ تُطْعِمُنِي ٱنْتَ تَسْتِقِيْحُ ٱلْتَ

صبحناعلفطرة ألاسلام وكلية الاخلاج قلط نِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى للهُ مَلَيْدِوَ سَلَّمُ وَعَلَيْ لَةِ أَبِينَا ابْرَاهِيم حَنِيفًا شُبِلًا وَمَا كَانَ مَ لَكُثُورُ لَّكُهُمُّ بِكَ آصْبَعْنَا ﴿ وَبِكَ آمْسَنْيَنَا ﴾ وَبِكَ يَخْيَاوَ كَ مَوْ بُ وَالِيكَ النَّشُورُ آصْبَعْنَا ر آمسَيْنَا) وآصير المكك يتيه والحسث يتيه ربب العالمين الله نِنَّ ٱسْتَلُكَ خَيْرَ هِٰ لَمَالْيُوْمِ (اللَّيْلَةِ) فَتَحَهُ وَيَضَرَّهُ وَنُورِهِ وَمِرِيُسُهُ وَهُمَّا وَاللَّهُمَّ إِنِيَّ اَسْئَلُكُ خَيْرٍ هٰلَاالْبَوْ وَوَخَيْرَمَا فِيْهِ وَإَعْنُونُهِ بِكَ مِن شَرِّهٰ اللَّهُ (اللَّيْلَةِ) وَشُرَّمًا فِيْرِ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَرَ فِي مِن نَفِمَةٍ وبآحيه من خَلْقِكَ فَيَنْكَ وَحُدَ كَ لَاثْرَ بَلِكَ لكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ عِلَى ۚ السَّاسَ عَالَا السَّاسَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ويجتثيون له سُبِحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَيَحَمْدِ وَسُلَّهِ سُبِيَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ بِيلِهِ وَلَالِلْهُ لِكَّا اللهُ وَاللَّهُ ٱكَبَنَّتِهُ كَالَيَلْمَا تِّرَمْ لِشَوْدِ آثِكَا َيْ لَا لِلْهَ لِلَّاللَّهُ وَحْدَهُ وُلاَشِرِيْكَ لَهُ لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّنْجَيُّ قَدِيرُ نَهُ دانتيالطيفيه وَرَةُ الْفَاتِخُدِ لِهِ سُوْرَةُ الْإِخْلَاضَ قُلْآعُونُهُ بَرِيلِكُ قُلْ عُوْدُ بِرَبِّ لِنَّاسِ أَيَّةُ الْكُنْ بِي وَاسْماءً اللَّهِ إِلْكُسْنَاءُ هُوَاللَّهُ الَّذِي كَالِهُ الْآهُوَ الرَّحْانُ الْمَلِكُ الْقُنْهُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِينُ لْهُيَمِنُ الْعَيْرِينُ الْجَيَّارُ الْمُتَّكَبِّرُ

الْحَالِيقُ الْبَارِئِيُ الْمُصَوِّرُ الْعَضَّارُ الْقَهَّـَادُ الْوَهَّابُ الرَّبْزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْرُ الْقَايِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِينُّ الْمُذِلُّ السَّمَيْءُ البَصِيبُ الْحَكْمُ الْعَدُلُ اللَّطَيْفُ الخنبيرُ العظيمُ الْعَقَوْرُ الشَّكُورُ لْعَدِينُ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْفُيْثُ عَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ عُبِيْبُ الْوَاسِعُ الْعَكِيمُ الْوَدُودُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَتَّ لْوَكَيْهِ لُ الْقَاوِيُّ الْمَتَوْيْنُ الْوَلِيُّ المخصى المبديعي

الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِثُ الْمُقْتَدِيمُ الْمُؤَخِّرِرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيْ الْمُتَّعَالِ الْسَبُّرِ النَّوَّابُ لْمُنْتَقِيمُ الْعَفُولُ الرَّأَوْفُ الْمَالِكُالْلَاكِ ذُوالْجَلَالِ وَلَاكِرًا مِر الْقُشِيطُ الْجَامِعُ الْغَبِيُّ الْمُعْنِي الْمَانِعُ الضَّاكُ لنَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيثُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْدُ وبيباء بالخشوع حاضىرالقلم غافلفيقول

المنوار



هُ الْخُلُةُ إِلَى حَضَرَةِ إِللَّهِ يَحُرُّكِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْ رُ وَالِأَرْوَاحِ الْمَائِيهِ وَلِمْوَانِهِ مِنَ لَا مُنْهَ لاَمِّكَةِ اللهِ الْفُرَّمَيْنَ، وَالْأَرْرَ لتِنَا آبِي بَكْرِ وَعُمَّرَ وَعُثَمَّانَ وَعَلَى وَالْهِ لِهُ ٱلزَّهْرَا وَخَدِيْءَ الْكُبْرِيُ إِذْوَاجِ رَسُولِ للهِ صَلَّحَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهَٰ لِي إبه وَآنصَارِهِ آِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الجنثة وينفعنا يبركانه وعلومهم فالتابي والثاثيا والأخرة هُ مُثَرَّالِكَ رُوَّاحِ لَهَ نَبِيبًا إِ وَلَهَ وَلِيَّ لصَّالِحِيْنَ مِنَ لَائِنْ قِالْجِيَّ مِنْ رِبِهَا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ وَيَرْجُمُكُمُ

ليسكنهم الجننة وينفعنا ببركا يتهر وأسراهم وء فالدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْإِجْرَةِ الْفَاصَّةِ فُوَّا لِإِنَّا بِّدِ نَالَامِامِ الْغُونِ الْعَلَوِيْ بْنُ مُحَرِّبُكُ مَا سُوْلِي لِنَّ وَيُلِيَّهُ إِنَّ اللهِ يَغْفِرُلُهُ وَيُرْحُمُهُ وَلَيْهُ لْجِيَّةَ وَبِيْفُعِنَا بِبِي كَايِهِ وَآسَكَارِ وَوَعُلُومِهِ فِي ا وَلِدُنْيَا وَلَاخِرَةِ الْفَاصِّةُ الْكَرْوَاحِ وَالْدِينَ ووالد يكروآمواتنا وآموا تكروآموا جاكسلي والى آذواج ساداتناال باعكويي صغيرا وككب خد سعدا بهناالتعاوفيقول

آلك هم كاباسطاليد لعطايا وبإمن إذا دعي استياب جْعَالَ قَوَالْنَاوَا فَعَالَنَا وَآغَالِنَا وَعَالَنَا وَجَرَكَاتِنَا وَيِثَّا لَهَ اتنَا وَخَطَرَاتِنَا وَلَحَا يَنَا كُلُّهَا فِي رِضَاكَ وَلَا فِيْ غَيْرِمَ وَضَاتِكَ يَادَبُ الْعَالَمَ ڷ۠ۿؾٙ*ۥ*ٵڨؠۻ۫ٮؘٵڡۧؽڰؙڵۣػٵؽڹٵڡؚۮڹٙٳ؈ٛڡػڹؖؾڮڰ للِفْنَاالِي كُلِّمَا يُقِرَّبُ اللِّيَ عَبَيْتِكَ وَاحْدِ إلى بساط رَحْمَتِكَ وَآسْقِنَاكُأْسَ مَحَبَّتَكَ والمخَلُوْ قَاتِ يَاأَرْحَمَ (لرَّ

الخبِّكِ قطب دَائِرَةِ الْوُجُودِ القنزان فاستعيذ بالليمر نَّهُ لَيْسَرَّلَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ لَذِيْنَ الْمَنُوْاوَءَ يَتُوكِلُونَ، اِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَىٰ لَذِينَ بَيْنَ لِيُولُورُ لَذِينَ أَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، النَّمَا الْأَوْمِيُونَ الَّذِينَ إِذَا

اوَّعَلَىٰ بِهِم يَتُوَكَّلُونَ، ٱلَّذِيْنَ يُقِيمُونَ ور مرم ور - ، و آب ورازور وراد ورود - . همر میفیفه ن ، اولئے شرا الومینون ـ لُ لَأَنْلُهِ يَهُمْ يَجَارَةُ قَلَابَيَّعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَاقِا الصَّلُوةِ وَابْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيلِقُلُو ار، لیجزیهٔ مراتبه آحسن م مِنْ فَصْلِهُ وَاللهُ يَرِينُ فَأَمِنَ يَشَاءُ بَعَيْوِ حَسَّهِ الَّالِثَ ٱوْلِيَّاءَ اللهِ لَآخَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَا**هُمْ عَيْرَنُوْ**رَ مَنُوْاوَكَانُوْابَيَّقُوْنَ، لَهُمُ الْبُشْرِى فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَي وُفَأَلْا خِرَةِ، لأَمَّدِي يْلَ لِكَلْمِا تِ اللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَا لِيْمُ النَّانِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِينَا

أمرأيته - به سرود مرا سر افون سوء الحسد إَقَامُوالصَّلُوبَ وَانْفَقُوامِاً بَةُ وَيِنْ رَوُنَ بِالْحُسْنَةِ السِّيَّةُ هَمَالِلَّارِ جَنَّاتُ عَدْنِ تَيْنَ خُلُونِهَ يُّهُ مُودَاذُ وَاجِهِمْ وَدُرِّيًا بِتِهُ مُوالًا بَهْرِيْنَ كُلِّ بَابٍ، سَـ يَعَقُّهُ اللّهَ الْأَلَيْنِينَا ى لَهُمْ وَحُسْنَ مَأْبٍ، وَعِبَادُا إَرْضِ هَوْ نَاوَاذَاخَاطَهُمُ ٱلْحَ ِالۡذِيْنَ بِيَوُ لُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفِ عَنَّاعَلَا بَ

تَعَنَّابَهَا كَانَ غَدَامًا، إنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُّ وَمُقَامًا، وَالَّذِينَ إِذَّا آنفُقُوْ الْمُرسُيرِ فُوْ اوَلَمْ بَقِيْرُوْا وَكَانَ بَنْ ذَاكِ قُوامًا، وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ الفَّااَخَرُ، وَلَا يَقَتْلُوْنَ النَّفْسُ لِيَّيْ حَرَّمَ اللهُ لِلْإِلِكَةِ يَلَا يَزُ بُوْنَ وَمَنْ يَفَعَلْ إِلَّ مِلْقَ آتَامًا، يُضَاعَفَ لَهُ الْمَذَا بُ يُوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ نِيْهِمُ هَا نَالِكُمْ مَنَ تَابَ وَإِمْنَ عِلَى عَلَاصًا لِمَّا وَأُولَٰتُكَ مِدَّدُ كُواللَّهُ تشاتهم حسنات وكات الله غفورًا ترجيما وسر تَابَ وَعَلِ صَالِعًا فَإِنَّهُ يَنُونُ إِلَّا لِلَّهِ مِتَّابَأُولَا وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُ وَإِبْآيَاتِ رَبِّهُمُ لَمُحَثِّرُوْاعِلَّا صُمَّا زَّعْمَا نَا، وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَاهَبْ لَهَ

ِيُّاتِنَا قُرَّةً آعَيُٰنِ وَاجْعَ <u>ٛۅٛڹؖٵڷۼؙۯٛۼٙ؋ؠٵڝۘڹۯۅٳۅٮڸؘؚۘڡٙۊۘ</u> يتبية اللهُ رَبِّي لَوْلاَدْعَا وُكُومُ فَقَدُ يَكُوْنُ لِزَامًا، وَمِنَا لَلْيَلِ فَتَحَـَّثَنَ بِهِ نَا فِلَةً لَكَ عَلَى نَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَكُ مَقَامًا تَعْمُو دًّا، وَثُلْ رَبِّ ڣٛ*ؿ*ؙۮڂؘڷڝۮڹۣۊٙٳٙڂؚڔڿؽۣػ۬ڗڿٙڝؚۮ ُمِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْجَاءً لَيَّةُ وَزَّهُوَّ إِلْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا، وَ نُنَزِّلُ مِنَ لَقُرُ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَ وُلايزَيْكُ الظَّالِيْنَ الِلَّاحْسَالُ رَبِّ مَبْ إِيْ حُكُمَّ كُفِقِيْ بِالصَّالِحِيْنَ وَاحْدَلُ ثِي لِسَانَ صِهِ

لُّ وَكَابِنُونَ لِلْأَمْنَ أَيَّا لَاسَّهِ يُوْتِيْهِ مِنْ يَتَنَاهُ وَاللَّهُ ذُو ُعَظِيمٍ، فَنُو كَلْ عَلَىٰ للهِ النَّهِ النَّكَ عَلَىٰ كُوِّ النَّهِينِ وَانَّ رَبَّكَ يَعْلَمُمَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، ٱلَّذِينَ لَ جِيْمِ يَتُوكَكُونَ، وَالَّذِينَ جَاهَنُ رِسْيُلْنَا وَاتَّ اللَّهُ لَعَ ٱلْمُسْبِنِينَ قُلْ لَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُؤْلِّانًا وَعَلَّاللَّهُ فَلُنَّاكُمُّ كَاللَّهُ بِضُيِّرِ فَلاَكَا هُوَ، وَانِ يُودُكَ بِخَيْرِ فِلَارَآذَ لِغَضْلِهِ يُصِيْبُ بِ َ ۚ يَنْتَأَوْمِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْعَفُورِ الرَّحِيمِ، وَمُ

مِزَوْآيَةِ لِلْآهُوَاخِذُ بِنَاصِيَةٍ للهُ يَرْضُ قُهَا وَإِيَّا كُمْرُوهُ وَالسَّمْيُعُ الْعَلِيمُ، مَ سِ مِن زَحْمَةِ فَلَامُسِكَ لَهَا وَمَا يُمُسِ لهُ مِن بَعِبِ وَهُوالْعَزِ بُرُاكِحَكُمُ، وَ لَقَ السَّمَٰلِوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ الْ لَ فَرَأَيْتُمْ مِنَّا تَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ، اِنْ أَرَادَيْنِ ڷۿؙڹۜػاۺۣڡؘٙٵتؙۻؙڔٚۅٳٙۉٲۯٲۮؽ۬ؠڔؖ هُنَّ مُسْكَاتُ رَحْتَةٍ قُلْحَسْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ بَوَكَ لُلْمُ تُوكِلُونَ ، رَبِّنَا لَا تُرِغْ تُلُوْبَنَا بَعْكَ ذَهَ

وَهُبُ لَنَامِنُ لَكُ نَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْهُ هَا إِنَّا فَتَنَالَكَ فَتَا تُبْدِينًا لِيَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَكَّمُ م اْتَاخَرُوبُيْمُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَبِيَّهُ طَّامَسْتَقِيمًا، وَيَنْصُرُكِ اللهُ نَصَرَا عِنْ إِذَا ٱفَلَرَالُؤُمنُونَ الَّذِينَ مُمْ فِيْ صَلَا تِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونَ، وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزِّكَاةِ لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِ هِمْ حَا فِظُوْنَ إِلَّاحَـَ لَيْ ابْتَغَاقِ رَآءً وَ لِكَ فَأُولَٰئِكَ مُمُ الْعَادُونَ وَالْ ايِّهِ وَحَمَّدِهِمُ رَاعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُرُعَلُطِ يُحاَفِظُونَ الْوَلَيُكَ عُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِيثُونَ فِرْدَ رْسَحُمُ نِيْهَا خَالِدُ دْنَ، وَلَتَكَ خَاتَنَاهُ

نْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنِ، نُمُّرَحِعَلْنَاهُ نُطَفَّةٌ فِي قَرَّ ين، فُرِّحَلَقْنَا النَّطْفَتْرَعَلَقَةٌ فَخِلَقْنَا الْعَلَقَتْمِثْ لَقَنَاالْيُضْغَدَّعِظَامًا فَكُسَوَنَاالْعِظَامَكَأَنُّهُ آنشَأَنْ مَلَقًا أَخْرُفَتَبَارِكَ اللهُ آحْسُنُ كِخَالِقِينَ، بَيْرٌ إِنَّاكُمْ بَعْدَ ذَاكِ لَكِيَّنُوْنَ، ثُمَّرًا لِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُتُعِنُّونَ مِنَ الِحًا فَلِنَفْسِيهِ وَمِنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَتُكُ لِٱمِرْلِيْعَبِيْنِ، قِانْ تَوَكُّوا فَقُلْحَسْمِي لِللَّهُ لِآلِلُهُ ُورِيِّ الْعَرِيْنِ وَكُلِّتُ وَهُوَرِبُّ الْعَرِيْنِ لَعَظِيمِ، دَعُولُهُ هُوعِلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَهُوَرِبُ الْعَرِيْنِ لَعَظِيمِ، دَعُولُهُ مبحانك اللهجرونجيتيم فيها سَيِّدِنَامُحُتَّدِيبِهِ يَحْصُلُ لَنَاكُلُّ لِلْنَاسِ وَلَحْءَ نُعُمَّ مِنْ آوْلِيَا بُكَ الْفَايُزِينَ ﴿ وَمِنْ عُلَمَا يَالْكَ

وَانْضُرْنَاعَلَالْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿ وَقَفَّنَا مَسُلِهِنَّ مَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ،

## وسيلةالرِّحهُ لكشفالغسّه

يَالمَامَ النُّرُسَلِيْنَ يَاسَيِّدَ الْعَالَمِيْنَ يَاكُونِيْرُ يَاسُولُهُ عَاكُونِيْرُ يَاكُونِيْرُ يَاسُولُهُ عَالَكُونِيْرُ يَاسُولُهُ عَالَمُ عَلَيْهُ السَّيِّمَاتُ يَاكُونِيْرُ يَاسُولُونَ يَامُنُطُفِي السَّيِّمَاتُ يَاكُونِيْرُ يَامُنُطُفِي السَّيِمَاتُ عَالَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

عَسَلَى تَغَبِّلِ الكُرُوبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يَاصِّفِيَّ لَلْأَنْبِيِّكَ يَاكَفِيْلَ لَا تَفْتِياً يًا مُصْطَفِي يَأْكُونِهُ نت صاحبًا نهك آنت صاحبًا لرّدا يَامُصْطَفَحْ بَاكِرِيْهُ آنت خاذِلُ العلى فَازَمَنْ بِكَالْتِجَـ آنت مصِبَاحُ النَّحٰي يًا مُصْطَفِي يَاكُرِيْمُ آؤنؤيسك ادبتجا آنت سأحا العباد آنت آزَهِ كُلُ لِزُّ هَادُ يَا مُصْطَفِي يَا كُونِيمُ انت آرشكالرشاد ويرقي يخوالتكما، آبت خبرمن سمی آنت خبرمن سمی يَامِصْطَفِيٰ يَاكُونَهُ كُنْ لَنَاعَوْبًا لِيَا يًا فَلاَحَ الْوَاصِلْيِنْ ياصلة جالكشيلين بَامُصْطَفِيٰ إِلَارِيْمُ يَاجُاحَ الصَّالِحِينَ

يَامُرَادَ الْعُرَّ فَ يَامُغِيثُنَا إِذَا عَيِّنَاذَاكَ لاَ ذَكُ انت لنا بغية آلمه ماسلاداك يَامُهِينَ لظًا لِ

قمع الع أقفيماك م یہ س*و* حص نسہ د فع بأس ودغآغه الذ

وتجبتراوك تامضطفات وآنت لناعكة نت آسرادا يَادَوَاءً لِلْفُوَّ يَاضِيَاءً فِيالْسِلَادُ يَاسِّغِ بِاجْوَادُ

كأنآ نَهْدِي السَّلَامُ والصّلاة بألاجتراه لَكَ يَاخَيْرُكُانَاهُ يا مصطفإياكرتير ئُتِّةً لِلْأَلِ الْكِكَرَامُ والصحابة بالتاآم تادحي لنأالظكاة يامصطفا باكرية - آيا سيور ساآتي شهير وع مامشي شخيرة وقاه سائكي عثكة هاه يَامُصْطَفَيْ بِالْكِرِيْمُ عَدَّا وْرَاقِاللَّهِ والخلائق والكطر يَامُصْطَغَابَاكُونِهُ عَدَّ، شَوْ قِي وَلْكُنَّهُ

يطنلالمعاءله ايضانفعذ فالتارين برع الروكتجاه الكعت المتنان بالعطاءها (3) يىر - دانلە 3

إِنَّهُ وَتَعَالَىٰ انَّاءَ اللَّيْكَ آخَلَوْكَ النَّهَارُهِ وَأَشْكُمُ يَمُ أَنَّهُ عَلَى بِغَيهِ الْكِيارُ وَحَمْلٌ وَشُكُراً وِ ءِ ثُ فِي لِأَدَا ضِي لِأَنْهَا لُهِ وَأَشْهِ مُأَنَّ لَا وَحَدُّهُ وَلا شَرِيكِ وَلا سَنْيَلَ لَهُ صَانَ وَعَدُّ وَعَدُّوْهُ حَرَابِ وَحُدُهُ وَإِعْرَجُنْكُهُ وَإِنْهُمُلَانَ سَيِّدُنَا يَبِنَا عُمَّلًا رَسُولُهُ الَّذِي غِياحْتَارَانْ يَكُونَ فِي عَنَكَ ٥ أَرْسَلَهُ بِالْهُدُ وَآيَدَهُ بِالْفُرْقَانِ وَرَفَ فيَقُوهُ وَجُدُ لِلْعَلَى وَكُوْ كُوْ كُلُّ مِنْ كَانَ صَيَّعُهُ وَخُدٍّ الِسَّيْجِ النَّانِي وَجَعَلَهُ رَحْمَّرٌ لِلْعَالَمِينُ وَجَعَلَهُ لخلوقات خلقا واخيرالانبياء بعثا وخاتمالتيد لَهُ هُ وَشَكَّرُتُ وَجَيَّدٌ وَعَيَّدٌ وَعَ إُمَّتُهُ فِي كَلاَمِهِ الْقَدِيمِ بِأَنْهُمُ خَيْرُ

مَةِبَيْنَ يَكِاللهِ شَاهِدِينَ الْزُرِ أُمَّتُهُ عَالِيةَ الْكَرَامَةُ وَكُنَّهُ لشَّهَادَةً وَالسَّلَامَرُهِ وَأَمَرُ تُعَاءِ وَتُكَفِّلُ بِٱلاجِابَةِ ٥ فَقَالَ عَرَّا يُونِي آسْتِي لَكُرُفْمَا دَعَاهُ عَبُنُ إِلَّا فَأَ لِهِ وَصَحِيهِ آجْمَعِينُ وَأَزُوَ إِجَالِطًا وُّمينيْنُ وَانْصَارِهِ وَمِنْسِّعَهُمُ ٥٥ وَضَلَ لَصَّلَاةٍ وَانْثُرُفِّهُ ان دَائِينَ سَا دَامَتِهُمُ فَلَوْقَاتُ ٥ وَعَدَّ آنَفَا

فِلْ أَوْجُودَاتُ ٥ وَعَدَدَمَا فِي عِلْكَ وَغِيْهُ مِّ ٱلْاَيْغَالُدُولَا بِعَلَهُ الْإِلَّالَيْتَ مَاعَلَاهُ ٱلْغُنْوَكِ سَلَانًا وَسَلَامًا بِهِسَاياً رَبِّنَا تُفَرِّحُ لَنَا الْهُمُوهِ وَتَكَيْثُونُ بِهِمَا يَامُوكِانَا عَنَّاالُغُومُ وَوَيَرُفَعُ عَنَّا بهِمَالُلآحَزَانَ وَالْكُدَّرُهِ وَتَخَفَّظُنَايَاحَافِظُمِرْ سَائِولَافِيَّنَ الْعَطَنَ وَنَسَالُكَ يَاعُبِيُغُعَا إِلسَّه دَيَادَاحِمَالِضَّعَفَاءِ وَالْبَيْنَا وَالْسَالِينَ ٥ وَيَاجَ قُلُوْبُ الْمُنْكَيِّرِيْنُ ٥ وَيَا قَابِلَ لَمُسْتَغْفِرُنِ وَلِتَّالَمُهُ سَّوَيَسَّلُ عَلَيْكَ بِسِرَّاسِكَ الْأَعْظَ وِالْكُنْوُكُ يَامَنُ مْرُهُ بَيْنَ الْكَامِنَ اللَّهُ نُ٥ يَامِنْ إِذَا اَرَادَ شَيْعًا ن يَوْوَلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ مِيامَنَ لِأَتَّا لَحُنُّ الْسِيَّةِ وَالْمُسَيِّدِ وَلَا نَوْهُهُ يَامَنَ لَا يَغَفْعَ لَيْدِخَا فِ كُلِّ كَخَطَّةِ وَلَهُ تَوْفِي لِلنَّيْلَةِ الظُّلْلَةِ ٥ اله جو د

تگوشك وليساناه ويتترت كناتلاوته اوَسِرًا وَاذْعَانَا عِجَاهِ بَيْتِكَ لْتَحَوِّلُهُ النَّسَاعِ لِلْعِظَاءُ ٥ وَفِيهِ الْحِبْرِ إَسْعَدَ وَعِنْنَهُ زَمْزَمَ وَالْقَاَّمُ وَالْكَاهِ تَ نِبْهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَاهِ وَفِقْنَا يَا اللَّهُ لِلآغَ إِلَالصَّالِحَتْدِدَائِمًا فِي يَوْمِنَا وَشَهْرِنَا وَعَامِنًا وَوَقِقْنَااللَّهُمَّ لِاتِّبَاءِ آحْكَامِكَ ٥ وَآحْكَامِ رَسُولِكً التّباَع كَلاَمِكْ ٥ وَالتِّباَعِ شَرِيْعَتِهِ وَسُنَّتِهُ ٥ أيثيهِ وَصَحْيِهِ وَعِثْرَتِهِ ٥ وَبِمَاشَيَّكَ ۗ لَنَا شِدُوْنَ فِالدِّيْنَ ٥ وَدَوُوَهُ لَنَا رِسُولِكَ سَيِّعالُمُ سَلِينُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ لِصَّا واعظرُالسَّلَامِ إلى يَوْمِ الْمُقَيِّنُ ٱللَّهُمَّ يَاعَزِيْزُي

يَاغَفَّارُه يَامَالِكَلْلُكُ يَ ي حِصنًا لَنَا فِي هٰذِ وِالدَّا إغاكه والكفاده وكغ لنتباعة والفحاده ونخاة وحجانا بهَاالْقُلُوْبَ وَلَابَصَارُه وَآنَ ا فِي اللَّهُ مِن النَّهَارُهِ وَآنُ يَجْعُ ر وعسل ك تَوْاَرُه وَالْفَضَائِلُ وَالْحَقَائِقِ وَٱلْمَكَا الرَفَعْ عَنَّا الْهِ لَاءُهُ وَادْ فَعْ عَنَّا بِهَالْغَلَّمُ

ارُهُ وَاقْضِيهِ النَّاالِّذُ يُوْنُ هِ َّهُ وَنَ٥ وَفُكَّ اللَّهُمَّ بِهَا ` خُەنْ ٥ وَاغْفِرْلِنَا بِهَاالذُّ نُوْبِ وَاسْتُرْكَ ٥ وَنَوَّرُلَنَا بِهَاالْقُلُوْثِ ٥ وَاكْشِفَ عَنَّا <u>ڣ</u>ؠۿٙٵڶػڒؙٷٛڹ٥ؘڵڷۼؠۜٞٵٮٚٛڞڗٛڹٳۑۿٵؖڡٙ ٥ وَبِعَيْنِ عِنَايَتِكَ يَااللَّهُ نَوْلَانَاهُ وَاعْ لِرُمِنَّا سُؤُلَهُ وَمُنَاهُ ٥ وَبَلِّغِ اللَّهُ يَجِيرُ احوائجهم ومقا وَيَّةَ يَاآلُهُ وَانَعْيُمْ عَلَالِسًا الْخَيْرَاتِ ٥ وَيَقَضَّالُ عَلَمَ الْقَا قدينن وآخل لننكث وروالحسنا عَلَىٰلسَّاعِيْنَ لَهَا بِالْجُوْدِ وَالْبَرِكَاتُ وَاسْعِ

مِي الْكِرا مُره فَبِياً لَيْهِمْ مِجُنُسِ الْخِتَامُوهِ وَمُ التقشر والق أهأق الع وَلَهُمْ بِجُنْمَةِ تَّالَنَا وَلِهُمُ مِنَ النِّيرَانُ وَلَ

سْتَقِيمُه وَاتِبًاعًالِسُنَّةِ مَنِيِّك وِالْقَوِيْمُ وَالْطُفِ الْأُهُمَّ ، للهمم اجعكنا وإياه مربهامين ادِكَ لُلاَبْنَ رِلْاَخْيَا رِالصَّالِحِيْنَ ٥ اَلْكُمَّ يَّدُنَا وَآيِّدُ هِهُ رِجُلِّ حَرْفِ مِنْهَا قَدُتَلُوَّ بَا ٥ هُمْرِيُكِلِّحَرْنِ مِنْهَا قَدْسَمِعْتَ ،كُلُّحَرْفِ مِنْهَالْنَا وَلَهُمْ شَفِيْ رْفَعْنَا وَارْفَعَهُمُ اللَّهُمَّ بِهِامَقَامًا وَفِيْعَاهِ وَارْحِجَ وثناووالديغم وآمواتنا وآموانيه

يَعَلَيْهِمْ ٥ اللَّهُمَّ ايَّا نُفْتِيلَ وَنَتُو فى هٰ نَالِجَيْمِ مِنَ الْسُتِّعِ الِهُ اللهُ يْنْ وَبِمَا تَلُونَاهُ وَبِمَا فِيْرِمِنَ

تَرُفِعَ عَنَا الْحِقْدَ وَالْحُسَدَ وَالشُّكُوكَ وَالْأَوْهَاهُ وَإِنْ جَيْعَالُهُ هَالَنَا وَا فَعَالَنَا وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ يَّاوَلْإِرَادَةَ وَالْكَلَّامُ ٥ خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكُرَيْمُ الِمَدُّمِنَ الرَّيَاءِ وَالنِّفَاقِ فِي الْقُعُودِ وَالْفِيَامُ ٥ وَ ٱڬڰۧٮؿؙٵڿۮٮٙٵۑڎؙٮؙۏٛؠڹٙٵؾٳۮؙۅٳڷڮ<u>ٙ</u>ڵٳڸۅڰڵٳۘۯٳٛۄٛ ٱللَّهُمُّ اِنَّانَعُوْنُهُ بِكَ سِنَ الْهَيِّرَوَالْحُزْنِ وَنَعُوْذُ بِكَ الْعَجِيْزُ وَالْكُسَلِ يَاعَالِيْ يَامُتَعَالُ وَنَعَوُّذُهِ إِجُهُ بِهِ الْإِخْرَاقِ نَعُوُدُ بِكَ مِنْ غَلَيَةِ النَّهُ بِي وَقَهُ الْ ٱللَّهُمِّراقْضِ لِذُّ يُوْنَ عَنَّا وَرَغِبْنَا فِالْ وَالطَّاعَاتُ ٥ وَاعْفُ اللَّهُمَّ عَنَّا وَعَنْ وَالِدِينَ لتَّيِيُّاتُه وَاخْتِمُ لَنَا بِٱلْإِيْمَانِ لَدَى كَالْوَفَاتُه وَالْعَتْنَاعَلَ لَايْسَانِ يَارَكَ لَكَائِنَاتُ هُ وَلَحْشُونَ

وَلَّدُ نَالِسَيْفِ نَصْرِكَ وَجِالِيَتِكَ بِقِيْجَنَا بِتَاجِ عِزْكَ وَكُلَّامَتِكَ ٥ وَأَوْكِبْنَامُوكَبُ لَجَّاةُهُ فِي لَمْ يَعْ لَكُمُ لَكُمَّاتُهُ يَامَنُ آمَاتَ بِي أَقْصَلِي أَدْ نِي ٥ وَأَسْعَنَ وَأَشْقُو أَفْقُر واغني وأضاقه أهلك وعافي وآبلي وقلرر اءَ وَآجُهٰ وَبِّنَآ آيُّ بَابٍ مُفْتَحُ عَيْرِبَابِكَ وَآيُ مَوْلٌ يُرْجِي غَيْرِجِنَابِكَ ٥

؞ ٥ ولَا قُولَةُ لِلَّابِكَ يَاعَظِيمُ ٥ مَولَانَا وَجُوده وَمَنْ دَاللَّذِي بُعُطِوْ آنْتَ صَاحِبُ لِلْمَا وَجُوده وَمَنْ دَاللَّذِي بُعُطِوْ آنْتَ صَاحِبُ لَلْمَا هُ ذُومِنْ ذَالَّذِي نَسَالُ وَإِنَّ الرَّبُّ الْعَبُو فِي لُوْجُودِ رَبُّ سِواكَ فَيْنُ عِي آهُ هَا وُعَيْرُكِ نَيْرِجُ وَالْبَيْهِ سُسْعُ ٥ آمُهُ آرًا يُرُكَ فَيَطُلُبُ مِنْ الْعَطَاءُ وآمُ هَلْ حَادُّ فَكُنَّةً يِنْهُ الْفَصْلُ النَّعْمَاءُ ٥ أَمْهِلْ رَحْيُمُ غَيْرُ وَالسَّمَاءُ ٥ أَمْرِهَلُ حَاكِمٌ سِوَاكَ فَتَرُّ فَعُرُالَهُ وَاللَّهُ آمُرِهَ لَ طَبِيْبُ غَيْرُكَ فَيَكَشِفُ الضُّرُواَلُبَلُويُ

اتْ ٥ وَغَافِرَالْخَطِيَّ لظُّلُآتْ ٥ وَدَافِعَ البَلِيَّاتْ ٥ وَ َاتُه وَرَفَيْعَ الدَّرَجَاثُ وَإِلْهُمُ لنَّامِن آهُل لُقُرْبِ لِتَّقِيْهِ وَالرُّهُيَّةِ فْ دَارِالْبَعَآهِ وَآهْلِكُلُأُنْبِقِ اللِّقِحْ وَكَا يِّنْ صَلَّ وَغُولِي وَلاَمِينَ ثَبُّمَ لَهُ نَصِّهُ سَعْيَهُمْ فِالْحَيَّاةِالذُّانْيَّاوَهُ رَحْمَةُ وَعِلْمًا ﴿ رَبِّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا لَمّ ذ هديتنا وهب لنامين لدُنك رَحْمةُ إِنكَ آنت الوَمَّا بُ اللَّهُمَّ إِيِّيلُهُ

خَتَرْتَهُ لِتَأْبِيْهِ هٰلَالدِّيْنَ ٥ وَانْصُوالِلَّهُمَّ للَّتْنْ ٥ وَاخْذُلُ لَ مَنْ رَآدُ وَمِالَ لَوْمِيْ بك وبالقُرُانِ الْمِينُهُ وَبِأَسْمَ ن بِحَبْيِبِكَ الرَّسُولِ لَكُرْنِيرِ الْحَمِيْنَ ٥ إرحمنا برحمتك الواسعة وحصّنآبهن كِ الْمَانِعَةُ وَاغْفِرَالْكُمُّ لَنَاوَلُوا نِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانُ وَآدِمْهَ لك واحسانك يا قد يُعرَلاحِه هُمِّرَهِٰذِهِ وَلَبَكُمَّةٌ وَسَائِرَيلُمُ فِالْكُنِّ وَلَكُمُ يَادَيَّانُ ٥ وَاكْتُبِ السَّلَامَةَ لِعَبَيْدِ وَالنَّائِرُونِينَ فِي كُلِّلْ لاَحْيَانُهِ وَالْغُزَاةِ وَالْجَاهِٰلِهِ

في بترك وتجرك في سبيلك تأبييلاً وَاعْلاَءُ لِدِيْنِكَ فَوْقَ أَلاَدْ يَانْ ٥ اللَّهُمَّ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ يَارَحِيْمُ إِرْحَمْنَ يَاغِنِيُ يَاكِرَهُمُ لِيَا عَبِيبُ مَنْ دَعَاهُ ٥ تَقْتِلُ مِينًا مَاصَنَعْنَاهُ وَعَمَّلْنَاهُ ٥ وَاغْفِرْلِنَا بِجُودِكَ إِ مَاجَنْيْنَاهُ ٥ وَوَقِقْنَا بِفِصْلِكَ لِمَا يُحِيْمُ إِلَّيْدِيَ وَتَرْضًاهُ ٥ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً لِلَّا بِاللَّهُ وَصَالَّكُهُ المستيدنا محسكرابن عثيل مله والله والتآبعين وَمَنْ وَلِاَّهُ ٥ أُمِينَ أَمِينَ إِنَّا مُنَّا مُنَاعَقُ نَاهُ ٥ سُبْعَانَ دَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِعَمَّا يصيفونة وسلام عَلِلْهُ سُلِينَ لَعِنْهُ رَبُ الْعَالَيْنَ

لى حَضَرَةِ النِّبَيِّ الْمُصَطِّفَةِ الْمُخْتَارِمُحَتَّدَ صَ سِدَّ الفاحَّة وَالْأَدْوَاءِ لِإِنْسَالُوالْمُ إبترالكوا مِصَلَواتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَسَلَامُهُ لَيْهِمُ آجْمَعِيْنَ الْهَايِّكُ ٱللَّهُمِّصَ ير مرد مرد مرده النّاكِرُونَ وغَفَرَ عَنْ ذِي لْغَافِلُونَ وَكَاحَوْلَ وَكَا قُوْعَ لِلَّا مِا سَٰفِالْعَلِمَا لَعَظِ فِرُاللهُ رَبِي مِن كُلِّخَ نَجَ الْوَيُ إِلَيْهِ وَاسِمَ الكُونُ يَنِّهِ معوم وَكَالِلْهُ لِلَّالْتُهُ مُومٍ وَلَيْكُ حُولَ وَلاَ قُوَّةٌ لِلْأَبِا سُهِ الْعَلِيلِ باحی با قیو مرحمتك استغنثم لُّ وَكَ وَلَا تَكُفُّ وَنِ سِوَالْفُكُوالُهُ وَ

التحييمُ سووَاذَاسَالَكَ عَادِيُ تَرِيْكُ أُجِيبُ دَعُومٌ اللَّاعِ إِذَ ادَعَا يُؤْمِنُوْ الْي لَعَلَّهُمْ يَرْ شُكُرُ سَمِينَا لِللهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَوَا وَمَا تُحَمَّدُنَّا فَوْوَ الِلَّى لِيَّهِ جَمِيْعًا آيَّهَا الْوُمِنُونَ لَعَلَّ خَالِقِ غَيْرُا سَٰهِ ﴿ آسَهُ رَبُّهُ وُرَبُّ الْمَائِكُمُ لآوَكَيْنَ سِ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَبْآرُ · ارْبَّ اللَّهُ سَ الآايَّةُ بِكُلِّ شَيْءٌ مُعَيْظُ سِلْأَانَّ اللَّهُ هُوَ الْغَفْوُ (الرَّجَ نههُوَرَقَ وَرَبُّكُرُ فَاعْبُكُوهُ هُلَا سَقِيْمٌ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِالسَّمَاءِ اللَّهُ وَفِالْاَثُ الهُّ رَهُوَالِحَكِيمُ الْعَالِيمُ ٩ مُوَالَحِيُّ لَاللهُ لِلْآهُو فَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحُدُّينَّةِ رَبُّالُعَ

يَالضَّالِّينَ **الفَّاتُحُةُ اللَّهُ** مَ لِّ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَنِّ بَارْتِ صَ لَيْهِ وَسَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُثَّلِّهِ صَلَّمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُو لُّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَمَا قَرَأْنَا هُ هَدِيَّةٌ وَاصِلَةٌ وَ رَحْمَةً نَازِلَةً وَمَرَكَدٌ شَامِلَةً نُعَيِّ مُهَا وَنُهُ بِهُ وخشرة نبيتنا وشفيعينا وستيبنا وها زُشِدِ نَا وَمَوْلِكَا وَقُرَّةً آعَيْنِنَا وَوسِيلَتِنَا حُ بطفة الخنتار صلكا لله علق وسلم تثرالا رَوَّجِ لِإِنْبِياءِ وَالْمُسَلِينَ وَالْقَحَابَةِ الْح لَهِ آتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسَلَّامُهُ عَلَيْهِمُ آجُمَ

سَتَدِالْمِفْرِيِّ لُمُرَّالِي رُوْجٍ سَ لتزاخواننا وآقار

ێؙٙڬؖۼٙڮؙڴؚۺؽڠٙڡٙٙٙڡؚؽڰ ىنە دك وتخە أسرارالكفم شتر فنامك ك واد زُفنا بغمة فمرطقه

لْعَالَيْنِ وَالْمُدُوالِيَّةُ كُثُّواللَّهُ كُتُنُوالُهُ لآآنهٔ آفضہ اللك الحة الميثاث ان شاء الله تعالى

## الستذكالقطبالفدشيخالجفي

يَالطَيْفَالَمْ يَزَلُ الطُفْ بِنَا فِيمَا نَزَلُ إِنَّكَ لَطِيفٌ لَمُ تَزَلُّ لُطُفْ بِنَا وَلُسُلِمُ مبحانة نتقر وجل بري لامان الوجل وقض كي بالآجل من ايرانع أقا جمعين أَسْتَلُكُ رَفْعَ الْوَبَّا، بِسِيِّطَهُ الْجُتِّبَى وَلَا لِأَدْمَا بِإِلْعَبَا، وَصَحْبِهِ الْجُأْهِينِينَ وَالنَّابِعِينَ الْمَصْفِيَا، وَالْعَابِدِيْنَ الْمَوْلِيَا التراهدين لاتفياء الصلحان المكيسنين مِنْ مَاضِيٌّ وَغَابِرٍ، كَالشَّيْنِرِعَبْكَالقَادِرِ مَنْخُصَّ بِالسَّرَائِنِ بَيْنَ لَعِبَّا دِالصَّالِحِيْنِ

ثُمَّالْفَقَيْهِ جَدِّنَا، وَالْعَيْدَرُوسِ خَنْوِيَا ويتائراً بسلافينا، تشالكسرة إ وَالْكُلِّ مِنَ هُ إِللَّ شَادِ ، ٱلرَّاشِ رَبِيَ لِلْعِيْرُ فِي كُلِّ قَرْبِهِ وَبِلَادٍ، مُسَافِرْيَنَا وَقَاطِنْهِ عَيِّلُ بِرَفْعِمَا نَزَلْ، اِنَّكَ لَطِيْفُ لَمْ تَزَلُ مَنْ غَيْرِكِ عَزَّ وَجِلَّ وَاللَّطِيفُ الْعَالَيْرِ لِخَسَةٌ اطُفِي عِمَا، حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَة المُصْطَعْ وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمْ وَالْفَاطِرُ وَكُنَاكَ صِدِيقٌ وَفَارُونٌ وَعُنَانُ لَنَا اِرْفَعْ بِهِيْءِعَنَّا الْوَبَاءِ يَارَبِّ يَاذَا الْمُرْحَلَّة بِيرِشَيْحُ الْجُفْرِيُ، عَجَيْلَ لَنَا بِالْسُيرِ وَالْفَتْذِنْمُ النَّصْرِ الْمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## خاتمه الطبع نسئل لله حسنها

ؙؽؙؙؙؙؙؙۘڔڣؘؾۣؾ<u>ۜۺؽؙڂۣۭؗ</u>ڬٵؾۜڲۯؚٙۜڝ

رَتِّكُمُ آنَّهُ نَعَالَىٰ 40 ۣؾ<u>ٙ</u>ؿؙؙٳٛڶڡٙڵٙۅۣؾ۠؋ۛٮٙڰۣؾٵٙڣؙؚؿٙۺ۬ۅ۫ٮؘؙػڹۜڒ*۠ۘڵۻ۠*ٛٛٛۿؙ لِفَهِكَ نَمْ مُسَمِّدًا نِيْسِ بْنِ الْعَالِمُ لِكَاجًّ اعييُـ لُلَّ فَنَدِي خَلِيْفَةُ الْعَلَوِيَّةِ حِفْ لْعَلَوْيَةُ تَكِيًّا بُنِي شُوْبَكُتُّ لُجُمْ لهَدِيثَ يُمُرِّحُهُمُّ كُمُّ عَبْثُ اللهُ عَالِمُ حَاجِمَ

ؠؠؚ؈ڿػڡڽڡڝڹ؈ڛڡۼڔڡ ڮؾۜڡٙڷؽٙڎۛۯػٳۅۑۯۊڮٙٳۏۘۯٮػۻؚٙڗؚڷؙ ؋ؠڗؙڪۻۧڐؘۿ

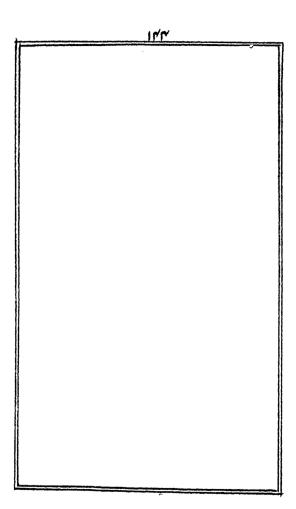

759 75/A